# العِنَاية بالقُرآن الكريم في العَهْدِ النَّبُويِّ الشَّريفِ

راحدراد الشيخ بي شف بن جَبررالاته الولى في

الباَحث بمركز لبخُوث والدّراسَات لإسْلاميّة بالرّماض

# المقدّمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به وأوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك جبريل عليه السلام، فهو الهدى والنور وهو الشفاء، وهو الذكر الذي به تطمئن القلوب، مَنْ حكم به عدل، ومن استهدى به هدى، ومن استشفى به شفى بإذن الله، عزّ به أول هذه الأمة، ولا يعز آخرها إلا به، قال صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض "(١). وعن على رضى الله عنه قال: "أما إنى قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ألا إنها ستكون فتنة" فقلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: "كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو

<sup>(</sup>١) أورده الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير برقم ٢٩٣٧ وقال: صحيح.

الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: "إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد". من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هَدَى إلى صراط مستقيم"(١).

ولقد اهتم السلف والخلف من هذه الأمة بكتاب ربها، فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، وتلقفه الصحابة رضي الله عنهم فحفظوه وفهموه وعملوا به، ثم جاءت من بعدهم الأجيال المتعاقبة، جيل من بعد جيل، فألفت فيه التآليف الكثيرة، فكتبٌ في أول ما نزل وآخر ما نزل، وأخرى في ناسخه ومنسوخه، وأخرى في محكمه ومتشابهه، وكتبٌ في التفسير بأنواعه، بالإضافة إلى كتب في فضائله. ولو رجعنا إلى محتوى أي كتاب من هذه الكتب لوجدنا الأبواب والفصول الكثيرة التي لا تكاد تحصى، حتى إنه لم يترك شيء يتعلق والفصول الكثيرة التي لا تكاد تحصى، حتى إنه لم يترك شيء يتعلق بالقرآن الكريم إلا دُرس وألف فيه، وما ذلك الحفظ إلا لحفظ الله له الذي ذكره بقوله: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِّلْنَا ٱلذِّ صَلَى وَإِنَّا لَهُ وَلَا الْحَجْرِ: ٩).

وإني في هذا البحث الموجز الذي أقدمه لهذه الندوة المباركة: "عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه" التي يعقدها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة حاولت

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي برقم ٢٩٠٦ وقال: (هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال). وقال ابن كثير في كتابه (فضائل القرآن ص ١٦) وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقد وهم بعضهم في رفعه، وهوكلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.

جمع ما تيسر لي من الآيات والأحاديث التي تبين العناية بالقرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواءً كانت تلك العناية منه صلى الله عليه وسلم أو من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يكن هدفي استقصاء جميع طرق الحديث ورواياته، بل الاستدلال للمسألة التي أنا بصدد الحديث عنها، فإذا وجدت حديثاً في صحيح البخاري مثلاً اكتفيت به ولم أبحث عن بقية طرقه. ولقد بذلت وسعي لئلا أستدل في أصل هذا البحث إلا بحديث صحيح قدر المستطاع، وقد تم لي ذلك ولله الحمد والمنة، غير أحاديث في آخر مبحث منه رأيت أنها في مجموع طرقها لا تنزل عن درجة الحسن أي أنها ليست ضعيفة.

وقد يلحظ القارئ الكريم تكرار الأدلة في مباحث هذا البحث وما ذلك إلا لأن بعض الأدلة فيه دلالة على عدة مسائل، وهذا ما يجعلني أكرر الدليل أو بعضه عند كل مسألة، وقد يكون ذلك أدى إلى بعض الطول في البحث، ولكن هذا الطول غير ممل، إذ القارئ لن يجد في هذا البحث عالباً إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد حاولت أن لا أكثر من الشرح خشية الإطالة والملل. وما أدليت بدلوي إلا بتقديم بين يدي الدليل أو إشارة إلى بعض ما يحتويه من المعانى.

أما من ترجمت لهم من الصحابة فقد نقلت تراجمهم من سير أعلام النبلاء للذهبي والإصابة لابن حجر كما هي، مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية. وقد اعتمدت في هذا البحث على عدد من المراجع أثبتها في آخره. وإني أقدم إليك أخي الكريم عذري عن كل سهو أو تقصير وقع في هذا البحث، فالنقص والنسيان صفتان ملازمتان للإنسان، ولو أعدت النظر في هذا البحث مرات ومرات لعدَّلت وبدَّلت وقدَّمت وأخَّرت في كل مرة.

فسبحان الله المنزَّه عن النقص والعيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

## الفصل الأول: حول القر آن

#### وفيه مباحث:

- ١ تعريف القرآن الكريم.
- ٧- الفرق بينه وبين الحديث القدسي والحديث النبوي.
- ٣- فضل القرآن الكريم وفضل تلاوته وأثر ذلك في حياة الناس.
  - ٤- ذكر فضائل بعض السور والآيات.
    - ٥ فضل تعلم القرآن وتعليمه.
      - ٦ فضل حفظ القرآن غيباً.
    - ٧- إِثْم من راءى بالقرآن أو تأكَّل به.
      - ٨ كُتَّاب القرآن الكريم.
        - ٩ وسائل الكتابة.
  - ١٠ القرَّاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

## تعريف القرآن الكريم

لقد بذل العلماء قديماً وحديثاً كل وسعهم لإيجاد تعريف للفظة القرآن فتناولوها من الجانبين اللغوي والاصطلاحي كما هو معهود عند كل تعريف، وأوردوا في ذلك أقوالاً وآراء يكاد يكون كل واحد منها تكراراً للآخر، غير أن كل واحد من أولئك العلماء الأجلاء رجح رأياً استحسنه ومال إليه، ومن هنا رأيت في بحثي هذا المتواضع أن أضرب عن التعريف اللغوي صفحاً، إذ لا حاجة ولا فائدة من ذكره هنا، أما التعريف الاصطلاحي فسأذكره لأنني فيما بعد سأتعرض للجانب الآخر من الوحي ألا وهو الحديث بقسميه: القدسي والنبوي وذلك عند ذكر الفرق بينهما وبين القرآن الكريم.

وسبب تناولي لهذه التعريفات أن الرسول صلى الله عليه وسلم -كما سيأتي - نَهى عن كتابة شيء عنه غير القرآن وذلك زيادة اهتمام منه صلى الله عليه وسلم بالقرآن حتى لا يختلط به غيره من الحديث بنوعيه، ويعلم من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرقون بين ما هو قرآن يجب عليهم كتابته وتدوينه، وما هو غير قرآن نهوا عن كتابته.

#### التعريف الاصطلاحي للقرآن الكريم

وردت عن العلماء تعريفات كثيرة للقرآن الكريم وهذه التعريفات تتفاوت من ناحية الشمول، فبعضها أشمل من بعض، وتتفاوت كذلك من ناحية الألفاظ. وإني -وإن قل الاعتداد بكثرة ألفاظ

التعريف أو قلتها – أقر بأن التعريف ينبغي أن يكون دالاً على جميع أجزاء المعرف بأقل لفظ ممكن، مهما كثرت ألفاظه.

وعند الرجوع إلى كتب علوم القرآن لمعرفة التعريف الاصطلاحي وجدت كما أشرت سابقاً عدة تعريفات فالشيخ مناع القطان رحمه الله قال نقلاً عن العلماء -كما يقول-: "كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته"(۱).

وقال الشيخ صبحي الصالح رحمه الله: "هو الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته"(٢).

ثم قال بعد ذلك: "وتعريف القرآن على هذا الوجه متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية".

وأما الشيخ محمد سالم محيسن فعرفه نقلاً عن إرشاد الفحول قائلاً: "هوكلام الله تعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلاً متواتراً المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه"(٣).

أما الشيخ الصابوني فقد عرفه بأنه: "كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة الأمين جبريل عليه السلام المكتوب في

<sup>(</sup>١) مباحث في علوم القرآن، الشيخ مناع خليل القطان، مكتبة وهبة ص١٦.

<sup>(</sup>٢) مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح، دار العلم للملايين ط١٦ ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ القرآن الكريم، رابطة العالم الإسلامي، سلسلة دعوة الحق، السنة الثانية، ١٤٠٢هـ.

المصاحف المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس"(١).

وقد خرجت من مجموع هذه التعريفات بتعريف أرى أنه أجمع من غيره وهو: "القرآن كلام الله الذي أوحاه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة بلفظه ومعناه، المعجز والمتعبد بتلاوته والمنقول إلينا تواتراً والمحفوظ بين دفتي المصحف"(٢).

وهذه العبارات التي يحتوي عليها التعريف منتقاة من مجموع التعريفات.

## الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي:

قد نطق الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم كما نطق بالحديث القدسي والحديث النبوي، وكان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على تسجيل كل ذلك وتدوينه، إذ إن كل ذلك دين ينبغي الحرص عليه، ولكن لما كان من الممكن أن يختلط القرآن بغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة أي شيء عنه غير القرآن وقد أوردت مبحثاً خاصاً حول هذا النهى.

<sup>(</sup>١) التبيان في علوم القرآن، الشيخ محمد على الصابوني مكتبة الغزالي ص ٦.

<sup>(</sup>٢) ترى اللجنة العلمية للندوة أن الراجع في تعريف القرآن هو ما ذكره الطحاوي بقوله: (إن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولاً، وأنزله على رسوله وحياً، وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر...) شرح العقيدة الطحاوية (طبع مؤسسة الرسالة) ١ / ١٧٢.

وعلى هذا رأيت أن أذكر باختصار الفرق بين القرآن وغيره مما كان ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم.

قلت: والمقصود هنا ذكر فروق القرآن عن نوعي الحديث دون حاجة إلى ذكر الفروق بين هذين النوعين، ومن تعريف القرآن الكريم وتعريف نوعى الحديث تتضح لنا فروق القرآن عنها، وهي:

١ القرآن الكريم نزل بلفظه ومعناه، أما الحديث فنزل بمعناه دون لفظه على الصحيح.

٢- القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه، بخلاف الحديث فليس فيه
 صفة الإعجاز والتحدي.

٣- القرآن الكريم جميعه منقول بالتواتر وهو قطعي الدلالة ، أما الحديث ففيه المتواتر والآحاد.

٤- القرآن الكريم تصح به الصلاة ولا تصح بغيره.

٥- القرآن الكريم متعبد بلفظه ومعناه فمجرد تلاوته عليها أجر عظيم منصوص عليه في الحديث الصحيح، ولا يجري هذا الأجر على الحديث بنوعيه، وإن كانت قراءته عليها أجر عام غير محدد.

## فضل القرآن الكريم وفضل تلاوته وأثر ذلك في حياة الناس:

القرآن هو كلام الله الذي يخاطب به كل واحد منا صباح مساء، وقد سبقت في المقدمة الإشارة إلى أوصافه التي تعرف بها مكانته، فالفضل كل الفضل في قراءة حروفه وفهم معانيه والوقوف عند

حدوده، لعلَّنا نكون من أهله فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن لله أهلين" قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: "أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته"(١).

والحديث عن فضل القرآن وفضل تلاوته وأثر تلاوته في حياة الناس حديث قد يطول، لما للقرآن من فضل، ولما ورد فيه من الأدلة الكثيرة، ولما كان من الصعب حصر كل ذلك في هذا البحث الموجز رأيت أن أقدم إشارات لطيفة إلى بعض ذلك، فما لا يدرك كله لا يترك جله. وإليك أيها القارئ الكريم شيئاً من تلك الأدلة التي جمعتها، وحاولت الربط بينها ربطاً خفيفاً إما بتقديم للآية أو بذكر تفسير مختصر لها.

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد بن حنبل ٣/١٢٧، ١٢٨ وأورده الألباني في صحيح الجامع تحت رقم ٢١٦٥ وقال: صحيح.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِى أَقُومُ ﴾ (الإسراء: ٩). فأصحُّ طريق وأقومه هو ما هدى وأرشد إليه القرآن الكريم لأنه النور المبين الذي ينير الطريق للبشرية في ظلمة هذه الحياة قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَ ٓ إِلَيْكَ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ ﴿ . . . ﴾ (البقرة: ٩٩). وقال تعالى: ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِ تَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ﴾ (الحجر: ١).

ولما له من الأثر العظيم والتأثير البالغ في النفوس ما لبثت الجن حين سمعته أن آمنت به، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرُا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواً فَالْمَا قُضِى وَلَوْاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ۚ قَالُواْ يَنقَوْمِنَا الْفَرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ يَسَتَمِعُونَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ۚ قَالُواْ يَنقَوْمَنَا أَنْ لَا مَنْ بَعَدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمّابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ إِنَاسَمِعَنا حَتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعَدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمّابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْمُثَوِيقِ اللّه وَعَامِنُواْ يِهِ عِلَى اللّه وَعَامِنُواْ يِهِ عِلَى اللّه وَعَامِنُواْ يِهِ عِلَى اللّه وَعَامِنُوا يَعِلَى مَحْبِوا وَلِي اللّه إِن الله إِن له الله إِن له وَانظر إِلى أحد فصحاء العرب حين استمع القرآن ماذا قال: "والله إِن له وانظر إِلى أحد فصحاء العرب حين استمع القرآن ماذا قال: "والله إِن له له للوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلى عليه "(١).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٤ /٤٦٦.

بل لا أبالغ إذا ما قلت إن عدداً كبيراً من المسلمين الأوائل كان سبب إسلامهم وهدايتهم سماعهم لآيات القرآن التي انبهروا بها وعرفوا بتوفيق الله لهم أن هذا الكلام، وهذه البلاغة والفصاحة لا يمكن أن تصدر عن بشر.

والآيات في وصف القرآن بأنه مصدر الهداية والإِرشاد، والقيادة إلى طريق السعادة والسداد كثيرة جداً، ولكني اقتصرت منها على ما ذكرت. والله ولي التوفيق.

والقرآن كذلك سبب لتنزل رحمة الله على عباده المؤمنين وسبب لمغفرة الذنوب وحصول الأجر والشواب. قال تعالى: ﴿ . . . قُلْ إِنَّمَا أَتَبَعُ مَا يُوحَى إِلَى الذنوب وحصول الأجر والشواب. قال تعالى: ﴿ . . . قُلْ إِنَّمَا أَتَبَعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَبِّ هُذَا بَصَا بَرُمِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُون ﴾ (الأعراف: ٢٠٣). وقال تعالى عَلَيْم هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُون ﴾ (الأعراف: ٢٠٥). وقال تعالى : ﴿ وَاللَّذِن يُمَسِّكُونَ إِللَّهِ مَا لَكُمَنْ وَاللَّذِن يُمَسِّكُونَ إِللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّذِن يُمَسِّكُونَ إِللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّذِن يُمَسِّكُونَ إِللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقال تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَ انِ مَاهُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ... ﴾ (الإسراء: ٨٢). فالرحمة من أوصاف القرآن فهو سبب للرحمة المتنزلة من الله على عباده المؤمنين، فمن حفظه استحق الرحمة، ومن قرأه استحق الرحمة، ومن تدارس معانيه فكذلك، قال صلى الله عليه وسلم: "وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله

فيمن عنده ومن بطّاً به عملُه لم يسرع به نسبُه"(۱). بل والرحمة بالقرآن تتجاوز حفظه وتدارسه بكثير فمن استمع له وأنصت استحق الرحمة قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَ انْ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٠٤). أسأل الله أن يرحمني وإياكم برحمته.

والقرآن كذلك دلالة وعلامة على الإيمان، فلا يقرؤه إلا مؤمن، ولا يهجره إلا فاسق، ولا يبغضه إلا كافر صريح الكفر أو منافق، قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَيَتُلُونَهُ وَحَقَّ تِلاَوَتِهِ مِّأُولَكَمْ يُولُونَ بِهِ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقال تعالى: ﴿ ثُوَّا أَوْرَثَنَا ٱلْكِتَابِ ٱللّهِ هِم المؤمنون حقاً الذين يعبدون الله حق فهؤلاء التالون لكتاب الله هم المؤمنون حقاً الذين يعبدون الله حق عبادته ويرجون رحمته، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَبَ ٱللّهِ وَأَقَامُواْ عبادته ويرجون رحمته، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَبَ ٱللّهِ وَأَقَامُواْ السَّلَوٰةَ وَأَنفَ قُواْ مِمّا رَزَقَنَهُ مُوسِرًا وَعَلَانِيَةَ يَرْجُونَ جَرَةً لَن تَبُورَ ﴾ (فاطر: ٢٩). وقال تعالى: ﴿ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالتَبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي وَقَالَ وَعَالَى وَعَالَوْ وَالْتَبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱللّذِي وَقَالْمَعُ وَاللّهِ سبحانه وقال تعالى زكَّى هؤلاء بالقرآن وجعله مصدراً لتزكية نفوسهم حتى تطهر وتسمو، وأرسل إليهم نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ليزكيهم، قال تعسالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُرُ رَسُّولًا مِنْ اللهُ عليه وسلم ليزكيهم، قال تعسالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُرُ رَسُّولًا مِنْ اللهُ عَلَيْكُرُ ءَايَاتِنَا وَيُرْكِينَكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ وَلَا عَلَيْكُرُ وَالْتَعْلَمُ وَاللّهُ عَلَيْكُرُ وَالْتَعْلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُرُ وَالْتَعْلَمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَالْتَعْلَمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَالْتَعْلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم ٢٦٩٩.

هذا المعنى في آية أخرى فيقول: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَا مِنَ أَنفُسِهِمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايكتِهِ ءَويُرْكِيهِمْ وَيُعَلِّمُ هُرُ الْكِيتَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبَلُ لَغِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴾ (آل عمران: ١٦٤). ويؤكد هذا المعنى مرة ثالثة إذ يقول: ﴿ هُوالَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمْيِينَ رَسُولَا مِنْ مُعْمَيْتَ لُواْ عَلَيْهِمْ ءَايتِهِ وَيُرُكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِينِ ﴾ (الجمعة: ٢).

والقرآن كذلك نور يضيء الطريق للمؤمنين وقد سمَّاه الله تعالى نوراً في كثير من الآيات، وهو نور بذاته وسبب لكل نور يحصل لعباد الله المؤمنين قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُم بُرُهَن ُ مِّن رَّبِكُم وَأَنزَلْنَا الله المؤمنين قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُم بُرُهَن ُ مِّن رَبِّكُم وَأَنزَلْنَا الله المؤمنين الله (النساء: ١٧٤).

وقال تعالى: ﴿ . . . قَدْجَاءَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ فُورٌ وَكِتَبُ مُّبِينُ ۞ يَهْ دِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱلتَّهُ وَسُبُلَ ٱلسَّلَوِ وَيُخْرِجُهُ مِّنَ ٱلظَّلْمَاتِ الْكَالُو وَيُخْرِجُهُ مِّنَ ٱلظَّلْمَاتِ الْكَالُو وَيُخْرِجُهُ مِّنَ ٱلظَّلْمَاتِ الْكَالُو اللَّهُ مِنِ ٱلظَّلْمَاتِ اللَّهُ وَلَا ٱللَّهُ وَكَالَاكَ أَوْحَيْنَا اللَّهُ وَكَالَاكَ أَوْحَيْنَا اللَّهُ وَكَالِكَ أَوْحَيْنَا اللَّهُ وَكَالِكَ أَوْحَامِنَا أَمْ وَلَا اللَّهُ وَكَالَالُكِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ وَال

ومن رحمة الله تعالى بعباده أن جعل القرآن الكريم شفاءً من كثير من الأدواء الحسية والمعنوية قال تعالى: ﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِللَّمُوْمِنِينَ . . . ﴾ (الإسراء: ٨٢). وقال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ

جَاءَ تَحَدُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِكُمُ وَشِفَاءٌ لِمَافِ الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس: ٧٥). وقب ال تبعالي : ﴿ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرُءَانًا أَعْجَمِيًّا لِقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَ عَالَنَهُ قُرُءَانًا أَعْجَمِيًّا لِقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَ عَالَنَهُ قُرُءَانًا أَعْجَمِيًّا لِقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَ عَالَيْهُ فَرَءَانًا أَعْجَمِيًّا لِقَالُواْ لَوْلَا فُصِلَتَ عَالَى وَشِفَا أَنَّ مَا عُلَا اللّهُ وَلَلّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَا أَنَّ مِن اللّهُ وَعَرَبِي اللّهُ وَلَلّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَا أَنَّ مِن اللّهُ وَلَوْ مَعَلَت عَلَى اللّهُ وَلِلّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَا أَنْ مَنْ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلِلّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلِللّهُ وَلَهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَلِلّهُ وَلَهُ وَالْمَالُوا لَوْلَا فَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَوْ مَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ مَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْلُوا فَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ و

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الاستشفاء بالقرآن الكريم فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي "(۱).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نَفَرَنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، فرقاه فبرأ، فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبناً. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن الرقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب، قلت: لا تحدثوا شيئاً حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة ذكرناه واضربوا لى بسهم"(٢).

وكما أنه سبب في شفاء الأمراض الحسية، هو سبب للوقاية من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم ٢١٩٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم ٥٠٠٧.

الأمراض المعنوية وغيرها، وسبب في طرد الشيطان الذي هو سبب لكثير من الأمراض، فعن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: ﴿ قُلْ أُعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَاسِ ﴾ ثب عسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات "(۱).

وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكَّلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال: فخليت عنه، فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟" قال: قلت يا رسول الله شكا إلي حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله قال: "أما إنه قد كذبك وسيعود" فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه سيعود" فرصدته فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود، فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم ١٧٥٥.

فخليت سبيله. قال: "أما إنه قد كذبك وسيعود" فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود، قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت: ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى: ﴿ أَلَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ . . . ﴾ حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما فعل أسيرك البارحة؟" قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله، قال: "ما هي؟" قلت : قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَّهُ إِلَّاهُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ . . . ﴾ وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. -وكانوا أحرص شيء على الخير-. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم مَن تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟" قال: لا، قال: "ذاك شيطان"(١).

والقرآن تذكرة وموعظة بما جاء فيه من قصص الأمم الغابرة، وبيان ما جوزي به مؤمنها وما عوقب به كافرها، فقد احتوى القرآن على قصص الأنبياء والصالحين وعلى قصص الكافرين والمعاندين فكأنه يذكرنا ويعظنا، يذكرنا بما حصل لهم وبقوة الله وجبروته وقدرته على خلقه، ويعظنا بأن نتبع سبيل الرشد ونبتعد عن سبل الغي والضلال.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم ٢٣١١.

قال تعالى: ﴿ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِيمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرُءَانَ وَاللهُ وَاللهُ وَلَقَدْصَرَّفَنَا لِلتَّاسِ وَإِن كُنْتَ مِن قَبَلِهِ وَلَمِن ٱلْغَفِلِينَ ﴾ (يوسف: ٣) وقال: ﴿ وَلَقَدْصَرَّفَنَا لِلتَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَيْنَا أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ (الإسراء: ٨٩). وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْصَرَفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا مَن كُلِّ مَثُلِ مَثُلِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثُلٍ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَحْثَرَ شَيْءِ جَدَلًا ۞ وَمَا مَنعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱللهُ دَىٰ وَيَسَتَغُفِرُواْ رَبَّهُمُ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمْ اللّهُ مَن وَقَالَ تعالى : ﴿ وَقَالَ تعالى : ﴿ وَقَالَ تعالى : ﴿ وَقَالَ تَعَالَى : هُو مَا مَنعَ ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ ثُكُمُ مُوْعِظُ لُهُ مِن رَبِّكُمْ . . . ﴾ (يونس: ٧٥) . وقال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تُحْمُ مُوْعِظُ لُهُ مِن رَبِّكُمْ . . . ﴾ (يونس: ٧٥) .

وقال: ﴿ ... وَاذْكُرُواْنِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُوْوَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُوفِنَ الْكِتَابِ وَالْفِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ عَلَيْكُووَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُوفِنَ الْكِتَابِ وَالْفِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ عَلَيْكُمُ وَالْبَعْرَةُ: ٢٣١).

فالقرآن موعظة بما ضرب الله لنا فيه من الأمثال وقصص وأخبار السابقين وخاصة الكافرين منهم. والمتدبر للآيات السابقة يلمس أن الله سبحانه وتعالى ما ساق لنا هذه الأمثلة والقصص إلا لنتعظ ونعتبر، الله سبحانه وتعالى ما ساق لنا هذه الأمثلة والقصص إلا لنتعظ ونعتبر، وهذا ما قد صرح به القرآن أحياناً كثيرة حيث قال تعالى معللاً ذلك: ﴿ وَكَذَلِكَ نُفُصِّلُ الْاَيْتِ وَلِتَسَيِّيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (الأنعام: ٥٥) ومن تفصيل الآيات ذكر تلك الأمثال والقصص وقد حذرنا الله تعالى من الوقوع في مثل ما وقعوا فيه، قال تعالى: ﴿ ... فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَّ أَمْرِهِ أَلْ يُعْرَفِي الله عَالَى : ﴿ ... فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَّ أَمْرِهِ أَلْ يُمْ كُونَا الله تعالى أَلْمُوعِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِي الله عَلَى الله في السياق نفسه جعل الله في القرآن بيان الوعد والوعيد ترغيباً في اتباع طريق الحق وتحذيراً من سلوك

طرق الغي والضلال قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَنَوْلَنَهُ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴾ (طه: ١١٣).

من فضل القرآن أن يبين الله فيه خبر كل شيء قال تعالى: ﴿ وَمَامِن دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَاطَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّاأَمُمُ أَمْنَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِ الْكِتَبِ مِن شَيْءٌ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمُ فِي الْأَرْضِ وَلَاطَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْمُ أَمْنَالُكُمْ مَّا الْكُرْمَا الْكَالِي الْكَلِيمِ اللَّهِ عَلَى الْاَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

ومن عظيم نعمة الله علينا ورحمته أن لم يترك شيئاً مما يهمنا إلا ذكرَه في الكتاب فله الحمد وله الشكر.

 يَسْمَعُ اَيَكِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا يَكُمِرُ مُسْتَكْمِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهُ الْفَيْتِرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيهِ ﴿ (الجاثية: ٧-٨). فلما تلي عليهم القرآن وأدركوا قوته ولَّوْا وأعرضوا عنه، وصمُّوا آذانهم، وأعموا أبصارهم، واتهموه بالسحر لمَّا رأوا ما له من التأثير البالغ.

وقال بعد بيان حال المؤمنين وما أعد الله لهم من النعيم المقيم والفوز المبين: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْأَفَامَ تَكُنْ ءَاينِي تُتُلَّا عَلَيْكُم وَفَاسْتَكُبَرَ قُرُ وَكُنْتُمْ قَوْمَا مُّجْرِمِينَ ﴾ ( الجاثية: ٣١). وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْءَ ايَنِيَثُّ قُلْ أَفَأُنْبِتُكُمُ بِشَيِّرِمِّن ذَلِكُوْ ٱلنَّارُوَعَدَهَاٱللَّهُٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (الحج: ٧٢). ولكن ليس لهم إِلا الحسرة والندامة يوم القيامة قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَقَى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِ رُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنَاۚ قَالُواْ بَكِل وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَـهُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ (الزمر: ٧١). وبعد أن ذكر الله إقرارهم على أنفسهم بالكفر ذكر ندمهم واعترافهم بذنوبهم فقال: ﴿ وَقَالُواْلُوِّكُنَّانَسَمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِيَ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْهِ هِمْ فَسُحْقًا لِأَضْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ (الملك: ١٠-١١). وقَـــال: ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ ءَايَكِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَاوَكُنَّافَوْمَاضَ الِّينَ ۞رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنْهَافَإِنْ عُدْنَافَإِنَّاظَلِمُونَ۞قَالَٱخْسَعُواْ فِيهَا وَلَاتُكَلِّمُونِ ﴾ (المؤمنون: ١٠٥–١٠٨).

والآيات في ذكر حسرتهم وندمهم يوم لا ينفع الندم كثيرة أكثر من أخصيها في هذا البحث، نعوذ بالله من الخزي والخسران.

وبعد أن ذكرت طرفاً من الآيات في فضل القرآن الكريم وفضل قراءته وأثره في حياة الناس رأيت أن أذكر طرفاً من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم التي تدل على ذلك، وإليك أخي الكريم فضل القرآن الكريم كما جاءتنا به السنة المطهرة:

- القرآن يشفع يوم القيامة لصاحبه، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه"(۱). وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال: " كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزْقان من طير صواف تُحاجان عن صاحبهما"(۱).

- تلاوة القرآن سبب في رفعة الدرجات في جنات النعيم؛ فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها"(")، وعن عائشة رضي الله عنها عن

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم حديث رقم ١٨٧٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم حديث رقم ٨٠٥ وسنن الترمذي ٢٨٨٦. شرق: ضياء، الحزق: الجماعة من كل شيء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي برقم ٢٩١٤ وقال: حسن صحيح.

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران"(١).

- قراءة القرآن سبب في زيادة الحسنات ورضا الرب سبحانه وتعالى: فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الآم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف"(١). وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: "يارب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول: يارب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يارب ارض عنه فيرضى عنه فيرضى عنه فيقال له: اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة "(١).

- القرآن يرفع مكانة صاحبه ويكون سبباً في تقديمه على غيره، فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله..."(ئ). وعن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال: ابن أبزى، قال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى، قال: ومن ابن أبزى؟ قال مولى من موالينا، قال: فاستخلفت عليهم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٤٩٣٧ ومسلم برقم ٧٩٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي برقم ٢٩١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي برقم ٢٩١٥ وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم ١٥٣٢.

مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض، قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين "(۱). ومعلوم في قصة غزوة أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند دفن الشهداء رضي الله عنهم كان يقدم أقرأهم لكتاب الله إلى القبلة ثم الذي يليه في القراءة وهكذا.

- ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل طيب الطعم والرائحة لقارئ القرآن فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح فيها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها"(٢). انظر أخي رعاك الله إلى الأثر العظيم لقراءة القرآن كيف أن المنافق والفاجر أصبحت لهما رائحة زكية كرائحة الريحانة بسبب قراءة القرآن ، مع أنهما بعيدان عن الإيمان والقرآن كل البعد؟

- وقراءة القرآن سبب في تنزل السكينة والرحمة على قارئه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: "... وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم ١٨٩٧.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ٥٠٢٠ ومسلم برقم ٧٩٧.

وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه "(۱). وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس، فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس، فانصرف وكان ابنه يحيى قريباً منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: "اقرأ يابن حضير، اقرأ يابن حضير"، قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريباً، فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة، فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال: "وتدري ما ذاك؟" قال: "مثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال: "وتدري ما ذاك؟" قال: "له قال: "تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم"(۱).

- وأخرج البخاري من طريقه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم الرجل فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن"(۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم ٢٦٩٩.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ٥٠١٨ ومسلم برقم ٧٩٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم ٢٦١٤.

#### ذكر فضائل بعض السور والآيات

وقد رأيت بعد أن ذكرت فضل القرآن وقراءته وقارئه أن أذكر شيئاً من فضائل بعض السور والآيات -كأمثلة - ولم أقصد الحصر، ومن أراد أن يعرف المزيد من ذلك فعليه الرجوع إليه في محله في كتب الحديث وفضائل القرآن.

ولم أجعل عنواناً لكل سورة أو آية أذكر فضلها، وإنما اكتفيت بذكر الآية والحديث فقط ومنها:

قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى: " ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟" فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال: " ﴿ ٱلْحَمَدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته"(١).

وروى الإمام مسلم بسنده عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرؤوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة"(٢)، ففي أول هذا الحديث نص صلى الله عليه وسلم على فضل القرآن كله وأنه يشفع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم ٥٠٠٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم ١٨٠٤.

لصاحبه يوم القيامة ثم خص من بين سور القرآن سورتي البقرة وآل عمران وضرب لهما مثلاً وهو أنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة وتحاجان عنه، ثم خص من بين السورتين سورة البقرة وما يترتب على أخذها، وما يترتب كذلك على تركها، فأخذها بركة تحصل لصاحبها ولمنزله وأهله. وتركها حسرة تنتاب من تركها يوم القيامة عياذاً بالله ولا تستطيعها البطلة وهم السحرة وقيل مردة الجن، وقد ورد في حديث أخرجه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان"(۱).

وقد خصت آيات من سورة البقرة بالفضل مثل آية الكرسي التي ورد في فضلها أحاديث كثيرة، فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟" قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟" قال: قلت: ﴿ اللهُ لِلهَ إِللهَ اللهُ وَ الْحَيُ الْقَيُّومُ مَن كتاب الله معك أعظم؟" قال: قضرب في صدري وقال: قلت: ﴿ اللهَ لَهُ اللهَ المنذر "(٢).

وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه"("). وأخرج

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي برقم ٥٨٧٧ وقال حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم ٨١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم ٥٠٠٩.

البخاري من طريقه عن أبي إسحاق: سمعت البراء بن عازب رضى الله عنه ما يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم الرجل فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن "(١). وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال "(٢)، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفرله، وهي سورة: ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ. . . ﴾ " (")، وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلاً يقرأ: ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلَّكُ ﴾ يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل تقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن "(١). وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترآيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾(٥).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم ٨٠٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي برقم ٢٨٩١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم ١٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم برقم ١٨١٤.

#### فضل تعلم القرآن وتعليمه

القرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهو كلامه الذي خاطب به نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم، ولا يزال خطابه مستمراً لنا ومن هنا تنبع أهميته فقد ثبت في الحديث القدسي الذي أخرجه الترمذي قول الله عز وجل. "وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه"(۱)، ورتب الله الأجر العظيم والجزاء الجزيل على تلاوة القرآن وعلى تدبره وعلى تعلمه وتعليمه، وقد سبق أن بينت ما يخص التلاوة، وهنا أريد أن أشير إلى فضل تعلم القرآن وتعليمه:

فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"(٢) وفي لفظ: "إِن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه".

قال ابن كثير رحمه الله بعد إيراده حديث عثمان رضي الله عنه: والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" وهذه صفات المؤمنين المتبعين للرسل وهم الكُمَّل في أنفسهم المكمِّلون لغيرهم، وذلك جمع بين النفع القاصر والمتعدي، وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحداً ممن أمكنهم أن ينتفع، كما قال تعالى: ﴿ ٱلِّذِينَ كَفَوْرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوَقَ ٱلْمَذَابِ . . . ﴾ (النحل: ٨٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي برقم ٢٩٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح البخاري الحديثين رقم ٧٧٠٥، ٢٨٥٥.

كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يكتمل في نفسه وأن يسعى في تكميل غيره. وقد كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي أحد أئمة الإسلام ومشايخهم ممن رغب في هذا المقام فقعد يعلم الناس من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج قالوا: "وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن سبعين سنة، رحمه الله وأثابه وآتاه ما طلبه ورامه آمين"(١).

وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده"(٢).

#### فضل حفظ القرآن عن ظهر قلب

وإذا ثبتت الفضيلة لقارئ القرآن فلا شك أن حفظ القرآن عن ظهر قلب أعلى مرتبة وأشرف منزلة، لأن القرآن قد استقر في قلب حافظه، يقرؤه في كل مكان وزمان لا يشعر من حوله بقراءته، فيسلم بإذن الله من الوقوع في الرياء، أسأل الله أن يعيذني وإياكم من الشرك صغيره وكبيره، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة"(٣).

<sup>(</sup>١) انظر فضائل القرآن لابن كثير ص ١٢٦، ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب"(١).

وانظر -حفظك الله- إلى هذا التمثيل البالغ في الدقة، فالبيت الخرب الذي لا يسكنه أحد يكون مأوى لكل شر، فهو محل آمن لارتكاب الجريمة أياً كان نوعها، وهو كذلك مأوي للكلاب والحيوانات الهاملة تأوي إليه وتقذره، ومأوى للجن والشياطين. فليحذر كل مؤمن عاقل أن يجعل قلبه كالبيت الخرب، وعليه أن يبذل جهده لحفظ كتاب الله أو شيء منه، فحفظ القرآن يرفع مكانة صاحبه في الدنيا والآخرة، ومن الأدلة على ذلك بالإضافة إلى ما سبق ما أخرجه الشيخان: عن سهل بن سعد: أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال له: "هل عندك من شيء؟" فقال: لا والله يا رسول الله، قال: "اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً": فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً: قال: "انظر ولو خاتماً من حديد"، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتماً من حديد،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي برقم ٢٩١٣ وقال: حديث حسن صحيح.

ولكن هذا إزاري -قال سهل: ماله رداء- فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء" فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي، فلما جاء قال: "ماذا معك من القرآن" قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها، قال: "أتقرؤهن عن ظهر قلب؟" قال: نعم، قال: "اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن" (۱).

وابن كثير رحمه الله عند إيراده لحديث: "خذوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبيّ بن كعب". قال: "وقد كان سالم هذا من سادات المسلمين وكان يؤم الناس قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وسالم هذا هو مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما".

التأكُّل بالقرآن من جنس الرياء؛ لأن قارئ القرآن حينئذ لم يكن يقصد الإخلاص لله تعالى في قراءته إنما يقصد هدفاً آخر، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . . . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه"(٢).

ويدخل في هذا المعنى من يقرأ القرآن ليقال قارئ، ويدخل فيه

<sup>(</sup>١) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ٥٠٣٠ ومسلم برقم ١٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١) ومسلم برقم ١٩٠٧ وغيرهما.

كذلك الذي يقرؤه للمسألة والتأكل بل يدخل فيه كل من لم يقرأه إخلاصاً لله تعالى، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اقرؤوا القرآن ولا تأكَّلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه"(١).

قال ابن حجر رحمه الله: "وأخرج أبو عبيد عن عبد الله بن مسعود: سيجيء زمان يُسأل فيه بالقرآن فإن سألوكم فلا تعطوهم"(١).

وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة"(٣).

قال ابن حجر: وقد أخرج أبو عبيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقرؤه لله"(٤).

وأخرج أبو داود عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه"(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٣/٢٨٤ و٤٤٤ وذكره الألباني رحمه الله بلفظ آخر وقال: صحيح، وعزاه إلى مسند أحمد والمعجم الكبير للطبراني وغيرهما. انظر صحيح الجامع. (٢) فتح الباري ٨/٩٧٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي برقم ٢٩١٩ وقال: حديث حسن غريب وقد انتقاه الذهبي رحمه الله في الأحاديث العوالي من جزء ابن عرفة العبدي رواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله برقم (٢) وقال المحقق د. عبدالرحمن الفريوائي: الحديث في جزء ابن عرفة برقم (٨٤).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٨ / ٧١٩.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود حديث رقم ٨٣٠ وأخرجه أحمد ٣٩٧/٣.

وأخرج الإمام مسلم عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل أهل الشام(۱): أيها الشيخ حدثني حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها. قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. "(۲).

# كتَّاب القرآن الكريم

كانت الكتابة قليلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت أن عدداً منهم تعلموا القراءة والكتابة، وكتبوا القرآن، فمنهم من كتب صحيفة لنفسه ومنهم من كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر هؤلاء بل هو إمام الكتاب وسيدهم: زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن البراء لما نزلت: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ادع لي زيداً وليجئ باللوح والدواة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ادع لي زيداً وليجئ باللوح والدواة

<sup>(</sup>١) اسم رجل ويقال له: ناتل الشامي.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم ١٩٠٥ وأخرجه أحمد في المسند ٢/٣٢٢.

والكتف أو الكتف والدواة "ثم قال: "اكتب ( V يستوي القاعدون)"(V).

وفي الصحيح كذلك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اختاراه لجمع القرآن وكتابته قال زيد رضي الله عنه: قال أبو بكر: "إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه"(٢).

قال ابن حجر رحمه الله: "نعم قد كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة غير زيد بن ثابت أما بمكة فلجميع ما نزل بها لأن زيد بن ثابت إنما أسلم بعد الهجرة". أي أن جميع ما نزل قبل الهجرة كتبه كتّاب آخرون غير زيد الأنصاري المدني الذي أسلم بالمدينة وقال ابن حجر: "وأما بالمدينة فأكثر ما كان يكتب زيد ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه: الكاتب بلام العهد... وقد كتب له قبل زيد بن ثابت أبي ابن كعب وهو أول من كتب له بالمدينة، وأول من كتب له من قريش بمكة عبد الله بن سعد بن أبي سرح... وثمن كتب له في الجملة الخلفاء الأربعة، والزبير بن العوام، وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية، وحنظلة بن الربيع الأسدي، ومعيقيب بن أبي فاطمة، وعبد الله بن الأرقم الزهري، وشرحبيل بن حسنة، وعبد الله بن رواحة "(۳).

ومن كلام ابن حجر هذا يتبين لنا كثرة عدد من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٤٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٤٩٨٦.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٨ / ٦٣٩.

#### وسائل الكتابة

تنقسم وسائل الكتابة إلى قسمين:

١ – ما يكتب عليه.

٢ – ما يكتب به.

لقد ورد في عدد من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما ذكر أسماء بعض الأشياء التي كان يكتب عليها القرآن الكريم، وذكر هذه الأحاديث بألفاظها قد يطيل بنا المقام في هذا الموضع، ولكني سأكتفي بذكر هذه الأشياء مع تعريف كل واحد منها، وأشير قبل ذكرها إلى أنها تشترك كلها في شيء واحد ألا وهو العرض والانبساط، فكانوا يستعملون لكتابة القرآن كل شيء طاهر فيه عرض وانبساط ويسهل حمله نسبياً، فمثلاً الحجارة الكبيرة كالصخور وما أشبهها أو الجدران لم يكن ليكتب عليها القرآن في ذلك العهد لأنها يصعب حملها وجمعها مع بعضها لتكون بمجموعها مجموع نص القرآن الكريم.

وهذه الأشياء في مجملها لم تكن خارجة عما يوجد في بيئتهم فهم يستخدمون أجزاء من النخلة أو قطعاً من الخشب والحجارة وما شابهها وإليك أخى الكريم ذكر مفصل لما نحن بصدد الحديث عنه:

- الكرانيف: جمع كرناف بكسر الكاف أو ضمها، الواحدة منه بالتأنيث يقال لها: كِرنافة وكُرنافة وكرنوفة قال ابن منظور: "أصول الكرب التي تبقى في جذع السعف وما قطع من السعف فهو الكرب"

ونَقل عن ابن سيده قوله في تعريفها: "أصل السعف الغليظ الملتزق بجذع النخلة"(١). وقريباً من قول ابن سيده قول الفيروزابادي(٢).

- العُسب: جمع عسيب، قال الفيروزابادي: "جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها، والذي لم ينبت عليه الخوص من السعف"(٣).

- السعف: قال الفيروزابادي: "جريد النخل أو ورقه وأكثر ما يقال إذا يبست، وإذا كانت رطبة فشطبة"(١٠).

قلت: ويتبين من كلام العرب أن الجريدة اسم يشمل السعف والكرب والعسيب والكرناف والخوص، وأحياناً قد يطلق على الجريدة: السعفة ولكن لو دققنا النظر في كلام أهل اللغة لما وجدنا تعريفاً دقيقاً لبعض هذه الأجزاء، فاسم العسيب قد يطلق على السعفة وقد يطلق على الجريدة بكاملها، وكذلك الكرب والكرناف لتقاربهما قد يشتبه تعريف أحدهما بالآخر، ولكن المفهوم من مجموع كلامهم أن الجريدة تنقسم إلى أقسام، ترتيبها بحسب بعدها عن الجذع على النحو الآتي:

١- السعف: وهو الجزء البعيد عن النخلة الأم الذي ينبت عليه الخوص.

٢- العسيب: وهو الجزء الذي يليه أي هو أقرب إلى النخلة منه ولا
 ينبت عليه خوص بل ينبت عليه السُّلَاء وهو شوك النخلة.

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب مادة كرنف ٩ /٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: القاموس المحيط مادة كرناف ٢/١١٢٩.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط مادة عسب ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق مادة سعف ٢ / ١٠٩٢.

- ٣- الكرب: وهو الجزء العريض الذي يكون أقرب من العسيب إلى
   النخلة ولا ينبت عليه خوص ولا سُلاء.
- ٤ الكرناف: وهو الجنوء الأعرض الملاصق للنخلة وهذا الجنوء هو
   الذي يبقى في النخلة بعد قطع الجريدة.
- قلت: المقصود من ذلك كله ما كان يصلح للكتابة عليه بغض النظر عن كونه كرنافاً أو عسيباً أو سعفاً فما كان فيه عرض وانبساط كتبوا عليه، وقد يصلح كرناف نخلة للكتابة لما فيه من العرض ولا يصلح كرناف نخلة أخرى لأنه غير عريض والناظر إلى جرائد النخل يجد الفرق واضحاً في العرض تبعاً لأنواع النخل.
- ٥- الرقاع: قال ابن حجر: "جمع رقعة وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد" (١) قلت: وهذا يفيدنا أن الرقاع اسم عام يشمل ما يكتب عليه وهو ليس اسماً لمادة معينة كانت تستعمل في الكتابة بل يشمل الورق والقماش والجلد، ولكن يبدو واضحاً أن الرقاع تطلق على ما كان فيه ليونة ويمكن طيه. قال ابن منظور: "والرقعة واحدة الرقاع التي تكتب، وفي الحديث: "يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق" أراد بالرقاع ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع "(١).
- ٦- قطع الأديم: هي جلود الحيوانات الطاهرة وربما كانت تمثل أفضل

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٨ / ٦٣١.

<sup>(</sup>٢) اللسان مادة رقع ٨/١٣١.

ما يمكن الكتابة عليه لتوافرها وسهولة حملها، وقيل: هي باطن الجلدة التي تلي اللحم أو ظاهرها الذي عليه الشعر. قلت: المهم من ذلك معرفة أنه الجلد الذي يكتب عليه وعلى هذا تدخل هذه في عموم لفظة الرقاع.

٧-الأكتاف: قال ابن حجر: "وهو العظم الذي للبعير أو الشاة كان إذا جف كتبوا عليه"(١). قلت: والكتف في أصله عضو في الإنسان وغيره من الدواب وللكتف عظمة عريضة تقع تحته من الخلف يسميها الناس لوح الكتف وقد يطلق عليها الكتف من باب إطلاق الكل على الجزء وهي التي يكتب عليها إذا جفت.

٨-الأقتاب: قال ابن حجر: "بقاف ومثناة وآخرة موحدة جمع قَتَب
 بفتحتين وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه"(٢).

قال الفيروزابادي القَتَب والقِتْب: "إِكاف البعير... وقيل هو الإِكاف الصغير الذي على قدر السنام"(٦).

فالقتب إذاً يكون لوحاً صغيراً من الخشب يصلح للكتابة عليه، عُمل أصلاً ليكون إكافاً للبعير، ولكنه صرف عما صنع له واستعمل للكتابة لتوفر صفتى العرض والانبساط فيه.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٨ / ٦٣١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٨/ ٦٣١.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ١/٦٦١.

9- الأضلاع: قال ابن منظور: "والأصل في الضلع ضلع الجنب، وقيل للعود الذي فيه انحناء وعرض: ضلع، تشبيها بالضلع الذي هو واحد الأضلاع"(١).

قلت ويظهر من هذا أن الأضلاع تشمل كل عظم أو عود فيه عرض بحيث يصلح للكتابة عليه.

• ١- اللِّخاف: قال ابن كثير: "واللِّخاف جمع لَخْفَة وهي القطعة من الحجارة مستدقة" (٢). وقال ابن حجر: "قال أبو داود الطيالسي في روايته: هي الحجارة الرقاق. قال الخطابي: صفائح الحجارة الرقاق. قال الأصمعي: فيها عرض ودقة (٢). قال الفيروزا بادي: حجارة بيض رقاق "(٤). زاد عليهم بأن حدد لونها ويبدو أن تحديد لونها ليس له فائدة.

وروى البخاري عن محمد بن عبيد الله أنه قال: "اللِّخاف: يعني الخزف"(°).

وهذا كله فيما يكتب عليه، أما ما يكتب به فمعلوم أن لكل وسيلة مما سبق ما يناسبها للكتابة عليها، فقد يكتب بالمداد وقد يكتب بالنقش وغير ذلك والله أعلم.

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة ضلع ٨/٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) فضائل القرآن ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الفتح ٩/١٤.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط، مادة لخف ١١٣٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري حديث رقم ٧١٩١.

### القرَّاء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم

لقد اهتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن كتابة وقراءة وضبطاً وحفظاً، واشتهر عدد منهم بالإقراء وذلك لتميزهم بضبطهم للقرآن، وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عن بعض هؤلاء الضابطين، فقد أخرج البخاري رحمه الله بسنده عن مسروق: ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "خذوا القرآن من أربعة من عبدالله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب"(١).

والذين اشتهروا بإقراء القرآن من الصحابة كثيرون قال السيوطي: "المشتهرون بإقراء القرآن من الصحابة سبعة: عثمان وعلي وأبي وزيد ابن ثابت وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري كذا ذكرهم الذهبي في طبقات القراء "(٢).

وقال ابن حجر: "وقد ذكر أبو عبيد القرَّاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة وطلحة وسعداً وابن مسعود وحذيفة وسالماً وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة، ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة... وعد ابن أبي داود في كتاب "الشريعة" من المهاجرين أيضاً تميم بن أوس الداري وعقبة بن عامر، ومن الأنصار عبادة بن الصامت ومعاذاً الذي يكنى أبا حليمة ومُجَمّع

<sup>(</sup>١) المرجع السابق حديث رقم ٤٩٩٩.

<sup>(</sup>٢) الإِتقان في علوم القرآن ١/٢٠٤.

ابن جارية وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد . . . وعد بعض المتأخرين من القراء عمرو بن العاص وسعد بن عبادة وأم ورقة "(١).

قلت: ولا شك أن عدد الصحابة القراء يفوق ما ذكر أضعافاً مضاعفة؟ فقد ذكر أن سبعين من القراء قتلوا في معركة واحدة وهي اليمامة. وذكْرُ هذه الأعداد الكبيرة من الصحابة القراء يدل على شدة اهتمامهم بكتاب ربهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعارض هذا العدد الكبير مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سبق ذكره ألا وهو: "خذوا القرآن من أربعة" فقد يكون هؤلاء أشد حذقاً وإتقاناً للقراءة من غيرهم وقد يكونون حفاظاً عن ظهر قلب بالإضافة إلى إتقانهم القراءة ولهذا حق لهم أن يكونوا من أشهر الصحابة في الإِقراء وشرفوا بنص الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن قرر السورة ﴿ لَهُ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ... ﴾ على أبي بن كعب رضى الله عنه. ففي الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيِّ: إِن الله أمرني أن أقرأ عليك: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ . . . ﴾ قال: وسمَّاني ؟ قال: "نعم"، قال فبكي(٢). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبدالله ابن مسعود رضي الله عنه: "اقرأ علىَّ القرآن"(٣). وكذلك ثبت عنه

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ٨/٦٩٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم ٤٦٥٩ ومسلم برقم ٧٩٩.

<sup>(</sup>٣) يأتي تخريجه ص ٣٠٨ .

صلى الله عليه وسلم أنه استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري فأعجب بها ومدحها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه: "مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس "(۱) وعن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "والله الذي لا إله غيره ما أُنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أُنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت، ولو كنت أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه "(۲).

وقد استحسنت بعد ذكر القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أترجم لعدد منهم من الرجال والنساء وهم:

### عائشة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها

هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، أفقه نساء الأمة على الإطلاق، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام"(١٠). وهي التي قال لها رسول الله صلى عليه وسلم: "يا عائشُ هذا جبريل يقرئك السلام"(١٠). أبوها أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه أفضل رجال الأمة على الإطلاق، وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بعد موت الصديقة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وذلك قبل الهجرة

<sup>(</sup>١) الترمذي برقم ٣٦٧٢ وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم ٥٠٠٢.

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث أخرجه البخاري برقم ٣٧٦٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم ٣٧٦٨.

ببضعة عشر شهراً، ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر سنة اثنتين للهجرة في شوال.

لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بِكْراً غيرها ولا أحب امرأة حبها، وفي الحديث الصحيح عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضه"(١).

وفي الروايات الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك ثلاث مرات في ثلاث ليال. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لنسائه: "والله ما نزل على الوحى وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها"(٢).

وقد ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: "عائشة" قال فمن الرجال؟ قال: "أبوها" قلت ثم من؟ قال: "ثم عمر بن الخطاب" فعدَّ رجالاً (٣).

وقد أطبقت الأمة على حبها وحب أبيها حتى إِن حبهما أصبح علامة من علامات الإيمان. فلا يحبهما إلا مؤمن ولا يبغضهما إلا منافق أو كافر نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب آله وأصحابه وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، آمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم ٥١٢٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم ٣٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري رقم ٣٦٦٢.

### أبيُّ بن كعب رضى الله عنه

"هو أبي بن كعب بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك ابن النجار سيد القراء... المقرئ البدري"(١). "كان عمر رضي الله عنه يسميه سيد المسلمين"(١).

وكان أقرأ الصحابة على الإطلاق بل أقرأ الأمة، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أميناً وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح"(٢).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي:
"إن الله أمرني أن أقرأ عليك: ﴿ لَوَ يَكُنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهَلِ ٱلْكِتَلِ ... ﴾" قال:
وسمَّاني؟ قال: "نعم"، قال: فبكى (٤). وحق له رضي الله عنه أن يبكي فرحاً
بهذا المقام الرفيع، فالله يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن،
فمن ذا الذي يستحق أن يذكر الله اسمه فوق سبع سموات؟ ومن ذا الذي
يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه؟ وقد ثبت عنه صلى الله عليه
وسلم أنه قال: "خذوا القرآن من أربعة ... " وفي رواية: "استقرئوا القرآن من
أربعة " ذكر منهم أبي بن كعب رضى الله عنه (٥).

<sup>(</sup>١) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ١/٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الإصابة ١/٣٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي برقم ٣٧٩٣ وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري برقم ٣٧٥٨.

وثبت عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟" قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟" قال: قلت: ﴿اللّهُ لاَ إِلاّهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّومُ ... ﴾ قال: فضرب في صدري وقال: "ليهنك العلم أبا المنذر"(١).

### زيد بن ثابت رضى الله عنه

قال ابن حجر في الإصابة: "هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري الخزرجي.. وكانت معه راية بني النجار يوم تبوك، وكانت أولاً مع عمارة بن حزم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه فدفعها لزيد بن ثابت، فقال: يا رسول الله بلغك عني شيء؟ قال: "لا ولكن القرآن مقدم"(١).

وهو واحد من الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم. وهو أشهر كُتَّاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فعن البراء قال: لما نزلت (لايستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ادع لي زيداً وليحئ باللوح والدواة والكتف أو الكتف والدواة" ثم قال: "اكتب (لايستوي القاعدون...)"(").

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم ٨١٠.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ١/٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

وهو الذي كلَّفه أبو بكر رضي الله عنه بجمع القرآن وقال له: "إِنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه"(١).

قال ابن حجر: "وروى البخاري تعليقاً والبغوي وأبو يعلى موصولاً عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه قال: "أُتي بي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مقدمه المدينة، فقيل هذا من بني النجار وقد قرأ سبع عشرة سورة فقرأت عليه، فأعجبه ذلك فقال: "تعلم كتاب يهود فإني ما آمنهم على كتابي" ففعلت، فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته فكنت أكتب له إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له"(٢). وقال ابن حجر: وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن الشعبي قال: ذهب زيد بن ثابت ليركب، فأمسك ابن عباس بالركاب فقال: تنع يابن عم رسول الله، قال: لا، هكذا نفعل بالعلماء والكبراء"(٣).

#### عبدالله بن مسعود رضى الله عنه

هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار . . . بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار .

كنيته أبو عبد الرحمن ويكنى كذلك بأمه فيقال له: ابن أم عبد، وكنَّاه النبي صلى الله عليه وسلم بكلتا الكنيتين، فقد روي عنه أنه قال: كنَّاني النبي صلى الله عليه وسلم: أبا عبد الرحمن قبل أن يولد لي(٣). وقال

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ١/٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) نقله الذهبي من المستدرك.

صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد"(١).

وقد كان شديد الضبط لكتاب الله فقد أخرج البخاري بسنده عن شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله بن مسعود فقال: "والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعاً وسبعين سورة والله لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم..."(٢)، وما كان هذا الأخذ إلا لشدة ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري قال: "قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حيناً ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا نرى من دخوله و دخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم "(٣).

وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم: "اقرأ علي "القرآن" قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: "فإنى أحب أن أسمعه من غيري"(١٠).

وقد كان أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه كل وقت، وهذه فضيلة قلَّما حصلت لغيره ، فقد قال له صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الله إذنك عليَّ أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي حتى

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ١/٥٤٥-٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري حديث برقم ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم ٣٧٦٣ وأخرجه مسلم برقم ٢٤٦٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم ٤٥٨٢ وقد أوردت الحديث بكامله في الفصل الثاني.

أنهاك"(١). والسواد بكسر السين: السر.

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: "سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه فقال: ما أعرف أحداً أقرب سمتاً وهدياً ودلاً بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد "(٢).

### سالم مولى أبى حذيفة رضى الله عنه

هو سالم بن معقل مولى أبي حذيفة، وكانت قد أعتقته زوجة أبي حذيفة رضى الله عنهم أجمعين.

وكان من أشهر قراء القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة"(") وفي رواية وكان أكثرهم قرآناً.

وهو أحد الأربعة الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم:
"خذوا القرآن من أربعة"(١٠). وأخرج الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن
عائشة رضي الله عنها قالت: استبطأني رسول الله ذات ليلة، فقال:
"ما حبسك؟" قلت: إن في المسجد لأحسن مَنْ سمعت صوتاً بالقرآن،
فأخذ رداءه، وخرج يسمعه فإذا هو سالم مولى أبى حذيفة، فقال:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم ٢١٦٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري رقم ٣٧٦٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم ٧١٧٥.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

"الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك "(۱).

قال ابن حجر: "وروى ابن المبارك أيضاً فيه: أن لواء المهاجرين كان مع سالم فقيل له في ذلك، فقال: بئس حامل القرآن أنا \_يعني إن فررت فقطعت يمينه فأخذه بيساره فقطعت فاعتنقه إلى أن صرع، فقال لأصحابه: "ما فعل أبو حذيفة؟" يعني مولاه، قيل: قتل، قال: "فأضجعوني بجنبه"(٢). وكان ذلك يوم اليمامة رضي الله عنه وأرضاه".

### أم ورقة الشهيدة رضي الله عنها

هي أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية، روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدراً قالت له: ائذن لي فأخرج معك فأمرض مرضاكم، ثم لعل الله أن يرزقني الشهادة قال: "قرِّي في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة" فكانت تسمى الشهيدة. وكان لها غلام وجارية قد دبرتهما فقاما إليها بالليل فغمياها بقطيفة لها حتى ماتت، فلما أصبح عمر رضي الله عنه قال: والله ما سمعت قراءة خالتي أم ورقة البارحة فدخل الدار فلم ير شيئاً فدخل البيت فإذا هي ملفوفة في قطيفة في جانب البيت فقال: صدق الله ورسوله "أي صدقت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ كان يسميها: الشهيدة"، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "انطلقوا بنا نزور

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٦/١٦٥.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ٢/٨.

الشهيدة" فصعد عمر المنبر فذكر خبر موتها للناس، وقال: علي بهما، فأتي بهما فصلبا، وكانا أول من صلب بالمدينة المنورة شرفها الله تعالى.

وكانت أم ورقة رضي الله عنها قد قرأت القرآن واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تتخذ في دارها مؤذناً لها وكانت تؤم أهل دارها، وكانت ممن اشتهر بقراءة القرآن من النساء رضي الله عنها وأرضاها.

#### أبو زيد رضى الله عنه

هو ثابت بن زيد بن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك الأنصاري الخزرجي: وقيل اسمه أوس وقيل معاذ وهو ممن جمع القرآن حفظاً في خمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم قال الذهبي: "قال النحوي –سعيد بن أوس ابن ثابت –: هو جدي شهد أحداً، وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن، نزل البصرة واختط بها ثم قدم المدينة فمات بها فوقف عمر على قبره فقال: يرحمك الله أبا زيد، لقد دفن اليوم أعظم أهل الأرض أمانة"(۱).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١/٣٣٦.

# الفصل الثاني: عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالقر آن الكريم

#### وفيه مباحث:

- ١- حرصه صلى الله عليه وسلم على تلقى القرآن وحفظه.
- ٢ نهيه صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء عنه غير القرآن.
  - ٣- توجيهه الكتَّاب بكتابة كل آية في موضعها.
- ٤ تشجيعه صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن وحفظه.
- ٥- أمره صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن حتى لا يتفلت.
  - ٦- أمره صلى الله عليه وسلم بتحسين الصوت في القراءة.
- ٧- حرصه صلى الله عليه وسلم على سماع القرآن من غيره.
  - ٨- نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال بالقراءة.
    - ٩- تُحريم القول في القرآن بغير علم.

#### تمهيد

النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عناية بالقرآن الكريم من جميع جوانبه، ومن شدة عنايته صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأمور تزيد من عنايتهم بالقرآن، كأمره إياهم بالحفظ والتعاهد والتدبر وغير ذلك، ولقد وردت لنا الأخبار بشيء من ذلك، وأنا أرى أن هذه الأخبار التي وردت ليست إلا إشارات إلى عنايته صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ولكن واقع حاله وشدة اهتمامه لا يتصور أن تنقله النصوص على حقيقته، كيف لا يكون كل ذلك الاهتمام منه صلى الله عليه وسلم وهو المكلف الوحيد من قبل ربه بتبليغ هذا القرآن؟ وما أود أن أشير إليه هنا هو أن تسمية هذا الفصل بـ (عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم) ما هي إلا من باب تركيز الحديث على مسائل معينة خاصة، وإلا فكثير من النصوص التي أوردتها في الفصل الأول تدل على عنايته صلى الله عليه وسلم وعناية صحبه الكرام بالقرآن الكريم.

وسأسوق في هذا الفصل بعض الأمثلة الدالة على هذه المسألة: حرص النبى صلى الله عليه وسلم على تلقى القرآن وحفظه

أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول، وكان هو صلى الله عليه وسلم شديد التلهف على حفظ القرآن، ولهذا كان إذا نزل عليه الوحي بشيء من القرآن يحرك به لسانه استعجالاً في حفظه فنهاه الله عن ذلك في قوله: ﴿ لَا تُحْرِكُ بِهِ لِسَانَكُ لِتَعْجَلَ بِهِ قَلْ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ وَ ﴿ لَا تُحْرِكُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيْنَا بَيْنَا الله عن ذلك في قوله: ﴿ لَا تُحْرِكُ إِنهِ عِلْمَانَكُ لِتَعْجَلَ بِهِ قَلْ إِنَّ عَلَيْنَا بَيْنَا بَعْلَا فَاقْلَا لَهُ عَلَيْنَا بَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا لِكُونِ هِ فَيْنَا فَيْنَ

ولعل ذلك والله أعلم لئلا ينشغل بالحفظ عن الفهم قال ابن حجر رحمه الله: "وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبة، فنبه أنه قد يعترض على هذا المطلوب ما هو أجل منه وهو الإصغاء إلى الوحي وتفهم ما يرد منه، والتشاغل بالحفظ قد يصد عن ذلك فأمر أن لا يبادر إلى التحفظ لأن تحفيظه مضمون على ربه وليصغ إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضي فيتبع ما اشتمل عليه"(١).

أخرج البخاري بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: 
﴿ لَا تُحَرِكَ فِهِ عِلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل عليه بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي في ﴿ لَا أُقِيمُ بِيَوَمُ الْقِيكَمَةِ ﴾ عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي في ﴿ لَا أُقِيمُ مِيوَمُ الْقِيكَمَةِ ﴾ لَا تَحْرَكُ بِهِ عِلَى اللهُ اللهُ الآية التي في ﴿ لَا أُقُيمُ مِيوَمُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه وكان علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه ﴿ فَإِذَا قَرَأَتُهُ فَأَتَهُ قُرُ وَانهُ مُ فَإِذَا أَنزلناه فاستمع ﴿ ثُرُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانهُ وَ عَلَينا أَن نبينه بلسانك، قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله (٢).

## نهيه صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء عنه غير القرآن الكريم

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تكتبوا عنى ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه وحدثوا عنى ولا حرج"(").

<sup>(</sup>١) الفتح ٨/٨٥٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري حديث رقم ٤٩٢٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم ٣٠٠٤.

قال ابن كثير رحمه الله في معنى هذا الحديث: "أي لئلا يختلط بالقرآن ، وليس معناه أن لا يحفظوا السنة ويرووها، والله أعلم"(١).

قلت: ويؤيد قول ابن كثير هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "وحدثوا عني ولا حرج" فرواية الحديث وتناقله مشافهة لا حرج فيها بل هي ضرورة لابد منها لنشر الدين حيث كان الصحابة يتناقلون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ويبلغ الشاهد الغائب كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة ، إنما كان النهي عن كتابة الحديث وكل ما سوى القرآن ، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثمة شيء مكتوب متداول غير القرآن الذي باكتمال نزوله اكتملت كتابته وتدوينه.

### توجيهه صلى الله عليه وسلم الكتَّاب بكتابة كل آية في موضعها

البحث في هذه المسألة قد يطول، وقد بسط العلماء الحديث عنها عند ذكر ترتيب القرآن هل هو توقيفي أو اجتهادي ممن جمع القرآن؟ قال ابن حجر رحمه الله: وروى أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبدالله بن عباس عن عثمان بن عفان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه السور ذوات العدد ، فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: "ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا"(۱).

<sup>(</sup>١) فضائل القرآن ٣٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٨ / ٦٣٩.

#### تشجيعه صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن وحفظه

لمَّا كان صلى الله عليه وسلم مهتماً بتلاوة القرآن وحفظه -وكان ذلك شغله الشاغل- وجَّه أتباعه إلى ذلك، وقد ورد عدد كبير من الأحاديث الدالة على ذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه"(۱). وقوله صلى الله عليه وسلم: "يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ بها"(۱).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران"("). وقوله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الآم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف"(٤).

#### أمره صلى الله عليه وسلم الصحابة بتعاهد القرآن حتى لا يتفلت

وكما أمر ورغب صلى الله عليه وسلم في حفظ القرآن -كما سبق-أمر صلى الله عليه وسلم بتعهد القرآن ومراجعة حفظه باستمرار، حتى لا يتفلت وينسى، ومما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث

<sup>(</sup>۱) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم ٧٩٨.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

الذي رواه عنه ابن عمر رضي الله عنهما: "إِنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت"(١).

وفي رواية لمسلم من حديث موسى بن عقبة: "وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه"(٢). وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نُسِّى، استذكروا القرآن فإنه أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم بعقلها"(٣). وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من الإبل في عقلها"(٤).

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شديد له أجران "(°).

ويلحظ في الأحاديث السابقة كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه تفلت القرآن من صاحبه إن لم يتعاهده -بالمراجعة والحفظ- بالإبل

<sup>(</sup>١) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ٥٠٣١ ومسلم برقم ٧٨٩.

<sup>(</sup>۲) مسلم ۷۸۹.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه البخاري ٥٠٣٣ ومسلم ٧٩١، قال في الفتح ٩ / ٨١: أي: (تفلُتاً وتخليصاً). وقال في القاموس: (فَصَى الشيء من الشيء: فصله، وفصيته: خلصته) القاموس: فصي.

<sup>(</sup>٤) الفتح ٨/٨٥٥.

<sup>(</sup> ٥ ) سبق تخريجه.

المعقلة فما دام فيها عقالها فهي موجودة محفوظة بإذن الله وإن انفلت عقالها ذهبت ولربما ضاعت قال ابن حجر رحمه الله: "شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشِّراد، فما زال التعاهد موجوداً فالحفظ موجود كما أن البعير ما دام مشدوداً بالعقال فهو محفوظ، وخص الإبل بالذكر لأنها أشدُّ الحيوان الإنسي نفوراً وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة"(۱).

#### أمره صلى الله عليه وسلم بتحسين الصوت بالقراءة

حسن الصوت بالقراءة مطلوب وتزيين الصوت بالقراءة سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ينبغي ألا يتجاوز هذا التحسين الحد المطلوب، وقد نص العلماء على تحريم المبالغة والتنطع في بعض الأحكام التي تخرج القراءة عن حدها، وتسلب القرآن حلاوته وطلاوته، ومما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحث على تحسين الصوت بالقراءة والتغنى بالقرآن ما يلى:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من لم يتغنُّ بالقرآن" هذا لفظ البخاري وزاد غيره: "يجهر به"(٢).

وعنه رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٨ / ٦٩٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم ٧٥٢٧ وغيره.

يقول: "ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به"(١).

قال النووي عند شرح هذه الأحاديث: وقال الشافعي وموافقوه معناه: تحزين القراءة وترقيقها، واستدلوا بالحديث الآخر: "زينوا القرآن بأصواتكم"(٢).

وعن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود"(").

ولفظ الإمام مسلم فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استماع القراءة بالصوت الحسن فعن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: "لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة، لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود"(٤٠).

ولقد كان صوته صلى الله عليه وسلم حسناً بل أحسن الأصوات بقراءة القرآن الكريم وذلك كما جاء في رواية البراء رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بـ ﴿ وَٱلتِّينِ وَالتَّيْتُونِ ﴾ فما سمعت أحداً أحسن منه صوتاً "(٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه البخاري ٧٥٤٤ ومسلم ٧٩٢.

<sup>(</sup>۲) شرح صحیح مسلم ۲/۷۹.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه البخاري برقم ٥٠٤٨ وهذا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ٧٩٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري برقم ٤٦٥ ومسلم برقم ٤٦٤.

هذه الأدلة كما هو واضح من مدلولها فيها الحث الصريح على التغني بالقرآن ولكن فهم بعض من لم يؤت سعة من العلم هذا الأمر على غير مراده حتى دخلت في القرآن ألحان الغناء فأصبحت قراءة بعض القراء ليست مقصودة لذاتها بقدر ما هي مقصودة لصوت القارئ. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ولعل هذا التخبط في طرق الأداء المبتدعة قَوَّى لدى بعض العلماء حمل معنى أحاديث التغني بالقرآن على معنى الاستغناء الذي هو من الغنى نقيض الفقر، قال النووي: "وأنكر أبو جعفر الطبري تفسير من قال: يستغني به وخطَّأه من حيث اللغة والمعنى. والخلاف جار في الحديث الآخر: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن" والصحيح أنه من تحسين الصوت"(۱).

### حرصه صلى الله عليه وسلم على استماع القرآن من غيره

ومن تمام عنايته صلى الله عليه وسلم بالقرآن أنه كان يحب أن يسمعه من غيره من صحابته، فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقرأ علي "القرآن" قال فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: "إني أشتهي أن أسمعه من غيري" فقرأت النساء حتى إذا بلغت: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِنْنَا مِن صُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِنْنَا بِكَ عَلَى هَلَوُلاً فَسَهِيدًا ﴾ بلغت: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِنْنَا مِن صُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِنْنَا بِكَ عَلَى هَلَوُلاً فَ شَهِيدًا ﴾ (النساء: ٤١) رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم ۲/۷۹.

فرأيت دموعه تسيل "(١). وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيع : "إِن الله أمرني أن أقرأ عليك: ﴿ لَوْيَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ . . . ﴾ قال: وسمَّاني؟ قال: "نعم" قال: فبكى (١). وفي لفظ قال: آلله سماني لك؟ قال: "الله سماك" فجعل أبيُّ يبكي (١).

انظر حفظك الله إلى هذه الأحاديث العظيمة وما يستفاد منها وهو تشهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع القرآن من غيره وإنها لمرتبة عظيمة لأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما.

### نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال في القراءة

الناس في قراءة القرآن صنفان: صنف يقرأ القرآن بتعقل وتدبر لمعانيه، فهذا لا يهمه أن يختم القرآن في أسبوع أو شهر، وصنف آخر يقرأ القرآن ليزداد عدد الحروف التي يقرؤها، ويكون له بكل حرف عشر حسنات، كما ثبت في الحديث الصحيح، وهذا الصنف هو الذي يكون همه أن يختم القرآن في أقصر مدة ممكنة.

قال ابن حجر: "قال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب

<sup>(</sup>١) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ٤٥٨٢ ومسلم برقم ٨٠٠.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث ذا الرقم ٤٩٦٠ في البخاري ومسلم برقم ٧٩٩.

له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرؤه هذرمة. والله أعلم"(١).

وقد يجتمع الأمران في شخص واحد فمرة يقرأ القرآن قراءة فهم وتمعنن في معانيه ومبانيه، ومرة يقرؤه قراءة يريد بها الإكثار من الحسنات، وقد ورد كل ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مدار الكلام في هذا المبحث على الأحاديث الواردة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال، والحقيقة أن أكثر هذه الأحاديث مروية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقد كان شاباً قوياً فتياً يريد أن يستمتع بقوته وشبابه –ورد نص ذلك في بعض الروايات في طاعة الله فكان يصوم الأيام المتواصلة، ويقرأ القرآن في ليلة واحدة.

أخرج البخاري رحمه الله بسنده عن عبد الله بن عمرو قال:
"أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشاً ولم يفتش لنا كنفاً منذ أتيناه، فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "القني به"، فلقيته بعد، فقال: "كيف تصوم؟" قال: قلت: أصوم كل يوم قال: "وكيف تختم؟" قال: كل ليلة، قال: "صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر". قال: قلت أطيق أكثر من ذلك، قال: "صم ثلاثة أيام في الجمعة" قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك، قال: "صم ثلاثة أيام في الجمعة" قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك، قال:

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٨/٥١٥.

"أفطر يومين وصم يوماً"، قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك، قال: "صم أفضل الصوم، صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل سبع ليال مرة". فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحصى، وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئاً فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه "(۱).

وقد أخرج الشيخان وغيرهما الحديث بألفاظ متقاربة، ولكنها تختلف في ذكر الأيام التي حددها له الرسول صلى الله عليه وسلم ليختم فيها، ففي بعض الروايات ثلاثة أيام وفي بعضها سبعاً.

وأخرج أبو داود أحد هذه الأحاديث وفي آخره قال -أي رسول الله صلى الله عليه وسلم-: "لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث"(٢).

ولعل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بسبب أنه يخشى على أمته من الملل، فإذا طال العمر يدبُّ الوهن إلى جسم الإنسان وقد يصيبه الفتور. ولكن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع.

وقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياماً منه في شعبان

<sup>(</sup>١) البخاري ٥٠٥٢.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود رقم ۱۳۹۰.

وكان يقول: "خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يملَّ حتى تملوا" وكان يقول: " أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل"(١).

ومما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الإسراع في القراءة خوفاً على أتباعه من الملل ما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبدالله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل "(٢).

وثمة سبب آخر لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الإسراع ألا وهو الحث على التدبر فالإسراع في التلاوة وتدبر المعاني نقيضان قد لا يلتقيان. وقد سبق ذكر الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث". وأخرج مسلم بسنده عن شقيق قال: "جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله، فقال إني أقرأ المفصل في ركعة فقال عبدالله: هذاً كهذ الشعر؟"(٦).

قال النووي رحمه الله: "وهو شدة الإسراع والإفراط في العجلة ففيه النهي عن الهذ، والحث على الترتيل والتدبر وبه قال جمهور العلماء"(٤).

وقال النووي في معنى قول ابن مسعود في إِحدى روايات الحديث

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم رقم ٧٨٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ١١٥٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم حديث رقم ٨٢٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووي ٦/٥٥.

المذكور: "إِن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إِذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع". معناه أن قوماً ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان فلا يجاوز تراقيهم فيصل إلى قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب(١).

### تحريم القول في القرآن بغير علم

ومما يدل على شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن أنه حرم القول فيه بغير علم، حتى ولو أصاب القائل في قوله، أي أن تفسير القرآن بدون علم حرام وإن كان صواباً فعن جندب بن عبدالله قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ"(٢).

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار"(").

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار"(٤).

قال محققا شرح السنة للبغوي -بعد أن ذكرا تخريج الأحاديث السابقة-: بضعف تلك الأحاديث فالحديث الأول في سنده سهيل بن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم في النووي ٦/٥٠١. نفس المرجع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي برقم ٢٩٥٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي برقم ٢٩٥١ وقال: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي برقم ٢٩٥٠ وقال: هذا حديث حسن صحيح.

أبي حزم لا يحتج به، ضعفه البخاري وأحمد وأبو حاتم، أما الحديثان الآخران ففيهما عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وقد تكلموا فيه، وأورد المحققان كلام أهل العلم في عبد الأعلى هذا.

قلت بعد النظر في كلام أهل العلم في عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وجدت أن أقوالهم فيه لا تنزل بحديثه عن درجة الحسن فمنهم من قال: يكتب حديثه ومنهم من قال: حدث عنه الثقات. بل قال فيه يعقوب بن سفيان -كما ذكر المحققان-: في حديثه لين وهو ثقة وحسن له الترمذي وصحح له الحاكم"(١).

قلت: كذلك ضعف هذه الأحاديث إن ثبت لا يهون من خطر القول في القرآن بغير علم لأنه سبب كثير من الضلال والهوى، أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية.

<sup>(</sup>١) انظر شرح السنة للبغوي ١/٢٥٧.

#### الخانهة

إن نتيجة هذا البحث بيان عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، وكذلك عناية صحابته الكرام رضي الله عنهم، حفظاً وتدبراً وتعلماً وتعليماً، ويتضح لنا جلياً من البحث كذلك شدة متابعة الصحابة رضى الله عنهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم.

وذلك يتجلى واضحاً -على سبيل المثال- عند نهي النبي صلى الله عليه وسلم إياهم عن كتابة شيء غير القرآن.

أما وصيتي في هذا البحث فهي أن أوصي نفسي وإخواني بالحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء وعلى رأس ذلك اهتمامه وعنايته بالقرآن الكريم، وأن لا نجعل همنا فقط إقامة حروف القرآن وضبط تجويده دون تدبر لمعانيه وعمل بما فيه، أسأل الله أن يرزقني وإياكم حب القرآن وحفظه والعمل به والوقوف عند حدوده وأن يجعلنا ممن يكون لهم القرآن يوم القيامة شافعاً وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

### المراجع

- ١- الإِتقان في علوم القرآن، السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية صيدا ١٤٠٨ هـ.
- ٢ الأحاديث العوالي من جزء ابن عرفة العبدي رواية شيخ الإسلام
   ابن تيمية انتقاء الإمام الذهبي، تحقيق د. عبد الرحمن الفريوائي،
   ط١، دار الكتب السلفية ١٤٠٧ هـ.
  - ٣- الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، دار الكتاب العربي.
- ٤- تاريخ القرآن الكريم، محمد سالم محيسن رابطة العالم الإسلامي، سلسلة دعوة الحق، عدد ١٥، ٢٠٢هـ.
- ٥ التبيان في علوم القرآن، محمد علي الصابوني، مكتبة الغزالي،
   دمشق، ط۲.
- 7- تفسير القرآن العظيم، الحافظ ابن كثير نشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط١٤١٤هـ.
  - ٧ سنن أبي داود.
- ۸ سنن الترمذي، تحقيق كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية بيروت.
- 9 سير أعلام النبلاء، الذهبي تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ١٤١٧ هـ.

- ١٠ شرح السنة، الإمام البغوي، تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤٠٠ هـ.
- ۱۱- شرح صحيح مسلم، الإمام النووي دار الفكر، بيروت، 18.1هـ.
  - ١٢ صحيح الإِمام البخاري، دار السلام بالرياض، ط١، ١٤١٧ ه. .
  - ١٣ صحيح الإمام مسلم، دار السلام بالرياض، ط١، ١٤١٩ هـ .
- ١٤ صحيح الجامع الصغير للشيخ محمد ناصر الدين الألباني،
   المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣، ١٤٠٨ هـ.
- ١٥ غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري، ط٢، ١٤٠٠هـ،
   دار الكتب العلمية.
- ١٦ فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، دار الريان، القاهرة، ط١، ١٤٠٧ ه.
- ۱۷ القاموس المحيط، الفيروزابادي، دار إِحياء التراث العربي، بيروت، ط۱، ۱٤۱۷هـ.
  - ١٨- لسان العرب لابن منظور، دار صادر، لبنان.
  - ١٩ مباحث في علوم القرآن، صبحى الصالح، دار العلم للملايين.
- · ٢ مباحث في علوم القرآن، مناع خليل القطان، مؤسسة الرسالة، ط٢٠، ١٤١١ هـ.
  - ٢١ مناهل العرفان، الزرقاني.

### الفهرس

| 7 7 1 | المقدمة                                            |
|-------|----------------------------------------------------|
| 770   | الفصل الأول: حول القرآن                            |
| ٣٢١   | الفصل الثاني: عناية النبي عَلِيَّةً بالقرآن الكريم |
| ٣٣٦   | الخاتمة                                            |
| TTV   | المراجع                                            |
| TT9   | الفهرس                                             |